## رسالة ملكية إلى المشاركين في المؤتمر الثاني لوزراء السياحة لحول حوض البحر الأبيض المتوسط

وجه صاحب الجلالة الملك الدسن الثاني رسالة الى المشاركين في المؤلِّم الثاني لوزراء السياحة لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط المنعقد يوم 21 ربيع الثاني 1416 هـ موافق 19 شتنبر1995م، بالدار البنذاء.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاما السيد اندري ازولاي مستشار صاحب الجلالة خلال الجلسة الافتتاحيقلمذا المؤزمر.

والسيدة الوزيرة

السادة الوزراء

السيد الأمين العام للمنظمة العالمية للسباحة

أيها السيدات والسادة

إن التجارة والمبادلات والثروات تزدهر حيثما تلتقي الثقافة والسلم رحيثما يعمل العقل والحداثة معا على احترام كرامة الشعوب.

ذلك هو الاستنتاج الذي خرج به مؤتمركم الأول الذي انعقد قبل سنتين به «هيير لي بالميي» مستوحيا بذلك واقع البحر الأبيض المتوسط كمهد للإنسانية والتقدم ذلك البحر الذي عرف كيف يجمع حول ضفافه كل ما يهفو البه السائح الأكثر إلحاحا في رغباته وما يريد مشاهدته واكتشافه وسماعه على أصعدة التاريخ والحضارة والمتعة المشتركة.

إن البحر الأبيض المتوسط بتاريخه العربق وبما حبته به الطبيعة والإنسان من إمكانات هائلة وبما يتوفر عليه من تراث لا مثيل له في العالم يشكل أيضا بكيفية طبيعية وعن جدارة واستحقاق مهد السياحة العالمية. ذلك أن هذه المنطقة تتوفر على ما يقرب من عشرة ملايين شخص يعملون في قطاع السياحة وعلى مداخيل يتوقع أن تصل سنة 2000 الى ما يقرب من 150 مليار دولار بالنسبة لهذا النشاط وحده.

فهذا الحوض يشكل القبلة السباحية الأولى في العالم عقدار ثلث التوافد العالمي واكثر من نصف التدفق السياحي الأوروبي ويتوفر بطبيعة الحال على رصيد سياحي كبير يتعين استغلاله وضمان استمراره مما يفرض توفر الشروط التالية :

- أولا السلم والأمن. فالسياحة التي تشكل عنصر سلام وتقارب بين الشعوب والثقافات تحتاج الى السلم لكي تزدهر. وإننا نحيي في هذا الصدد شجاعة اولئك الذين عرفوا كيف يتحلون في آن واحد بالواقعية وبإرادة السلام بالرغم من التعزقات التي نعرفها لتمكين هذه المنطقة التي كانت مهدا للديانات السماوية الثلاث من أن تفكر اليوم في مستقبل لاتعكر صفوه الحروب.
- أما الشرط الثاني للتنمية المستدية فيكمن في المحافظة على المورد السياحي عمناه الواسع. فيتعين في هذا الشأن حماية البحر حتى لابصبح مستودعا سهلا وضروريا لكل ما تنتجه التنمية من مواد ضارة. كما يتعين الاهتمام بالماء الشروب الذي هو مصدر الحياة. ويجب أيضا ضمان حماية التراث الثقافي الذي يتضرر غالبا بفعل الزمن وكذلك بفعل الإنسان مع الأمف.

أما الشرط الثالث للتنمية المستدعة فبكمن في التحكم في العرض والطلب أي التحكم في العرض والطلب أي الشحكم في السوق. وتعتبر هذه المهمة صعبة لأن السياحة تتأثر أكثر من أي نشاط آخر بتقلبات الطلب غير المستقر والهش والمتغير.

وبغض النظر عن أرجه الاختلاف والتنافس القائم بيننا فإننا ترى أن المهمة جسيمة وتتطلب منا اعطاء الأولوية لأوجه التضامن التي تجمعنا وهي في نظرنا ثلاثة.

أولا يتعين على المسترى السياحي التفكير من الآن على أساس مناطق توجه السياح مادام حوض الأبيض المتوسط لم يعد مركز العالم. ومن شأن الموارد التي يخلقها النمو الذي تشهده اليوم بعض مناطق العالم أن يجعل السفر محكنا بالنسبة الأولئك الذين لم يكن بوسعهم ذلك. وعلى غرار ما يقوم به الأمريكيون واليابانيون فإن الزبناء الجدد الإيسافرون لزيارة المغرب أو مصر فقط ولكنهم يتنقلون للتعرف على منطقة شاسعة الى حد ما ليكون سفرهم ذا مردودية. ويمكن لحوض البحر الأبيض المتوسط أن يكون إحدى تلك الوجهات إذا ما قكنا ابتداء من الآن من اقتراح عرض مشترك يجلب هؤلاء

السياح الحتملين...

ثانيا إذا ألقينا نظرة على عملنا خلال السنوات الماضية يتبين أنه يتعين تبادل خبراتنا لتلاقي تكرار بعض الأخطاء وليستفيد بعضنا من تجارب البعض الآخر. وهذا هو الهدف الذي يتعين أن تعمل من أجله الشبكة التي تأملون في إحداثها لتكون أداة وفضاء للمبادلات والتعاون المرن.

وسيكون من الضروري وضع أسس اطار للتشاور وإقامة تنسيق مستمر بين الدول المشاركة في هذا المؤقر على أساس ميثاق يهدف بالأساس الى تيسير تنمية متوازنة للمنتوج السياحي.

وفي الأخير نؤكد على فكرة التكامل. ذلك أن السياحة بالنسبة لبعضنا تعتبر نشاطا يوفر الموارد ومناصب الشغل كما أنها بلغت في بعض بلداننا نضجا الأمراء فيه وراكم المنعشون السياحيون مزيدا من الخبرة والمهارة فيما الازالت تنمية السياحة في بلدان أخرى في بدايتها على الرغم من الإمكانيات التي تتوفر عليها.

وهذه التنمية التي يمكن تقاسمها والتشارر بشأنها هي شرط الحفاظ على عدد من التوازنات بالمنطقة. وفضلا عن الاختيار المترسطي الذي يكمل بالجنوب الاختيار الأروبي بالشمال يتعين علينا بحكم التاريخ والثقافة اللذين يجمعان ببتنا أن نتطلع بشكل مشترك الى مستقبلنا .

كما بينت ذلك أشغالكم وأفكاركم سيكون مستقبل وتطور الصناعة السياحية في البحر المتوسط رهينا بمستوى التشاور والتعاون الذي سنرسيه فيما بيننا. إنه عقد التزام وأهداف تحن وحدنا المسؤولون عنه. وإن الميثاق الذي ستترلون بحثه في الدار البيضاء يدخل بالذات في إطار هذا التأسيس الضروري لرغبتنا في التضامن والمسؤولية المشتركين. إنها الخطوة نفسها التي استرشدنا بها في الدار البيضاء خلال القمة الاقتصادية الأولى لتنمية الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستعمل قمة عمان بعد بضعة أسابيع على مواصلة وتأكيد هذا الالتزام من خلال أحداث المجلس الجهوي للسياحة الذي ينص عليه إعلان الدار البيضاء.

إننا كذلك مقتنعون بأن الاجتماع الأوربى المتوسطي الذي سينعقد في نهاية شهر

نونير القادم ببرشلونة سيجعلنا نقطع مرحلة جديدة من أجل وضع مقاربة متكاملة ومتشاور بشأنها بهدف تطوير السباحة بالبحر الأبيض المتوسط. إننا بالطبع وفي نفس هذا الإطار نضع الجهود الجهارة للمنظمة العالمية للسياحة التي وقفت منذ البداية وبتصميم الى جانبنا والتي نطلب منها أن تحافظ على مساعدتها مع توسيعها حتى تستفيد من دعمها وخبرتها المؤسسات والآليات التي وضعها مؤتمركم.

السيدة الوزيرة

السادة الرزراء

سیداتی وسادتی

إن التعاون بين بلداننا في الميدان السياحي يمكن أن يعطي دفعة جديدة وحاسمة لرثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا. وهذا الرهان بالضبط هو الذي يجب أن تنصب عليه مناقشاتكم وهو العمل الذي ينبغي أن يعكف عليه مؤقركم الذي يفتتح اليوم بالدار البيضاء. إن هذا المؤقر يدخل في اطار تقاليدنا وإرادتنا في المساهمة في تحقيق الانسجام في العلاقات الدولية وهو النهج الذي يسير عليه المغرب ليصبح قطبا للتوازن والاعتدال.

ولذلك نوالي عناية كبيرة الأشغالكم ونحن على يقين من أنها ستحظى بتأبيد واسع من لدن جميع أولئك الذين هم منشغلون بالمستقبل السياحي للبلدان المطلة على ضفتي بحيرة السلام هذه. ويقاس هذا التأبيد بالاختيار الذي قمنا به من جانبنا والمتمثل في جعل التنمية السياحية تستعيد دورها الأساسي.

إننا نعبر بحرارة عن الأمل في أن تسهم أشفالكم في سياق استمرارية مؤقر (هيبر لي بالميي) في جعل السياحة في منطقتنا عنصر سلام وتقدم ، ورخاء لأكبر عدد من الناس.

وحرد بالقصر الملكي بالصخيرات يوم 19 شتنير 1995.